# CENT

وأهَمِّيتهافي حَياةِ الإنسان

ىلۇئتاڧالاركىزر محمۇرىخىرى زقىزوق

عضومجمع البخوت لإسلامية

وعميطية أصولالدين

میس انتجریر ملیس انتجریر

د/عَلَيْ مِمَالِحُطِيبُ

هدية مجلة الأزهر المحانية لشهر رَجب ١٤١٥

اهداءات ۲۰۰۲ أ/حسين كامل السيد بك فهمى الاسكندرية



وعميكية أصولالين دئيس التحرير د/عَا أَجَا لِمُطْلِبً هدية مجلنالأزهرالجحانية لشهررَجب ١٤١٥

#### ١ ــ الطبيعة الإنسانية والنزعة الدينية :

تشتمل الطبيعة الإنسانية على عنصرين أساسيين: عنصر مادى وعنصر روحى ، فقد أخبرنا القرآن الكريم أن الله خلق الإنسان من طين ، وأنه عندما اكتملت تسويته وتم صنعه من هذه المادة الطينية التى تشتمل على كل العناصر الأساسية للمادة أضاف الحق \_ تبارك وتعالى \_ إلى ذلك عنصراً آخر جوهرياً . وقد تمثل ذلك في العنصر الروحى الذي به اكتمل خلق الإنسان ، والذي به صار الإنسان النواسان ، وأصبح جديراً بأن يطلب الله من الملائكة أن يسجدوا له إنساناً ، وأصبح جديراً بأن يطلب الله من الملائكة أن يسجدوا له تمجيداً لصنع الله وتكريماً للإنسان . وفي ذلك يقول القرآن الكريم:

### ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (١).

ونلاحظ في هذه الآية حقيقة هامة لا يجوز أن تغيب عن الأذهان وهي: أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ قد أضاف هذا العنصر الروحي إلى ذاته، فقد نفخ الله في الإنسان من روحه هو \_ سبحانه \_ . وهذا تكريم ما بعده تكريم وخصوصية للإنسان لم ينلها أحد غيره من الحلق . فبقية المخلوقات تشترك مع الإنسان في العنصر المادي ، ولا يمتاز الإنسان عنها فيه شيئاً أكثر من جمال الصورة و كال الصنعة . ولكن الامتياز الوحيد الأهم من ذلك كله ؛ هو في هذا الجانب الروحي الرباني الذي به أصبح الإنسان خليفة الله في أرضه .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٢٩ ، وسورة ص ٣٨ ، انظر أيضاً : سورة السجدة ٩ .

وقد أساء إبليس فهم طبيعة الإنسان ونظر فقط إلى الجانب المادى فيه واستكبر أن يسجد لآدم قائلًا: ﴿ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَد نفخ فيه من روحه سبحانه . فالأمر إذن لم يكن \_ كا فعل إبليس \_ أمر مقارنة بين الطين الذى خلق منه الإنسان ، والنار التى خلق منه الإنسان ، والنار التى خلق منها إبليس ، وأفضلية النار على الطين ، وإنما الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بهذا الجانب الروحى السامى المتصل مباشرة بالله ، لأنه روح من روح الله سبحانه .

ويشمل هذا الجانب الروحى: كل القوى المعنوية في الإنسان من عقل وروح ، وقلب . ويعبر حجة الإسلام «الغزالي» عن هذا الجانب الروحى بقوله: إنه ذلك « الحس السادس الذي يعبر عنه بالعقل ، أو بالنور أو بالقلب أو ماشئت من العبارات »(٢). ويمكن تقسيم هذا الجانب الروحى إلى قسمين: أحدهما يتصل بالعقل ومجاله ، وثانيهما يتصل بعالم الروح والوجدان .

ومن ذلك يتضح أن هناك جوانب أساسية فى طبيعة الإنسان لا يجوز إغفالها أو تجاهلها أو تغليب بعضها على بعض بطريقة تخل بالتوازن بينها . وبناء على ذلك يمكن تلخيص هذه الجوانب الأساسية فى ثلاثة

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٦١ . وفي سورة الحجر أيضا (٣٣) : ﴿ قَالَ لَمُ أَكُنَ لَا مُحَدِّلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكُنَ لِلَّاسْجُدَ لِلسَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للغزالي جد ٤ ص ٢٨٩ . طبع مصطفى البابي الحلبي \_

أمور هي : الجسم ، والعقل ، والروح . وتلك جوانب جوهرية لابد من مراعاتها جميعاً إذا أريد فهم الإنسان فهماً سليماً وإذا أريد تربيته وتقويمه حتى يصير صاحب شخصية سوية متوازنة ، وهذا التوازن من شأنه أن يؤدى إلى إقامة مصالح الدين والدنيا معاً . ومن هنا كان اهتمام الشريعة الإسلامية بالتأكيد على المقاصد الضرورية التي قصدت إليها وهي : حفظ والدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وهي كلها أمور تتعلق بتلك الجوانب الأساسية في الطبيعة الإنسانية .

فالجسم الذي يمثل الجانب المادي في الإنسان ــ له حاجاته التي ينبغي تلبيتها من مأكل ومشرب وملبس ومأوى وغير ذلك مما يشبع هذا الجانب المادي في حدود متطلبات هذا الجسم ، وفي إطار ما رسمه الشرع . والحيوان ــ الذي يشترك مع الإنسان في هذا الجانب المادي \_ يتطلع أيضاً إلى إشباع هذا الجانب . وذلك حق مشروع للإنسان والحيوان على حد سواء .

وإذا كان هذا هو الشأن في أمر الجانب المادى فإن الجانب الروحى في الإنسان له أيضا متطلباته وله حاجاته التى لابد من إشباعها ، والعمل على تلبيتها . فالعقل يتطلع إلى العلم والمعرفة والفهم والإدراك ، وهذا حقه ، وتلك وظيفته التى خلق من أجلها . ومن هنا فإن أى ماولة لتعطيل العقل عن أداء وظيفته تعد نكسة في فطرة الإنسان ترده إلى مستوى الحيوان الأعجم ، وتعد تعطيلًا لحكمة الله \_ سبحانه \_ من خلق العقل ، تماماً مثلما يعطل الإنسان حاسة من الحواس عن أداء وظيفتها التى خلقت من أجلها .

ومن هنا وصف الحق - تبارك وتعالى - هؤلاء الذين يفعلون ذلك بأنهم غير جديرين باستحقاق وصف الإنسان ، فهم لا يزيدون عن الحيوان الأعجم بل هم أحط منه درجة وأدنى منزلة ، وفى ذلك يقول القرآن الكريم : ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَغْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَانُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَانَانٌ لَا يَسْمِعُونَ بِهَا أُولَيْنِكُ كَالْأَنْعُلِيمِ بَلْ هُمْ أَصَلَ لَهُ (\*).

ومن هذا المنطلق يعتبر الإسلام عدم استخدام العقل خطيئة من الخطايا وذنباً من الذنوب . يقول الله \_تعالى \_ حكاية عن الكفار يوم القيامة :

## ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسْمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْمَابِ السَّعِيرِ ۞ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنْهِمْ ﴾ (٥).

ولهذا كانت دعوة القرآن الكريم للإنسان لاستخدام ملكاته الفكرية دعوة صريحة لا تقبل التأويل. وهكذا يجعل الإسلام التفكير \_ الذي هو وظيفة العقل \_ واجباً مقرراً وفريضة دينية. يقول الله \_ تعالى \_ :

ٱلأَرْضِ بَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينَتِ لِقَوْمِ رَسَّفَكُرُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الملك ١٠، ١١.

<sup>(</sup>٦) سورة الجاثية ١٣ .

وإذا كانت ممارسة الوظائف العقلية تعد واجباً دينيا فإنها من ناحية أخرى مسئولية حتمية لا يستطيع الإنسان الفكاك منها ، وسيحاسب على مدى حسن أو إساءة استخدامه لها مثلما يسأل عن استخدامه لباقى وسائل الإدراك الحسية. وفي ذلك يقول القرآن الكريم:

## ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَتِكَ كَانَ عَنْدُ مَسْعُولًا ﴾ (٧).

والعقل – كما يقول أبو حامد الغزالى – « أنموذج من نور الله » وقبس من نور الحق سبحانه ، أو كما يقول الجاحظ هو : وكيل الله عند الإنسان (٨). ومن هنا كانت أول كلمة من الوحى الإلهى على محمد صلى الله عليه وسلم وهى (إقرأ) تتجه إلى مخاطبة هذا العقل . وقد تكررت مرتبن في الآيات الحمس الأولى من الوحى ، كما وردت في هذه الآيات أيضاً: كلمة القلم وكلمة العلم . وهذا تأكيد على أهمية القراءة والتدوين أيضاً: كلمة القلم وكلمة العلم . وهذا تأكيد على أهمية القراءة والتدوين بالقلم في سبيل الوصول إلى العلم وحفظه من الضياع . وذلك من المهام الأساسية للعقل الإنساني .

و بجانب هذين العنصرين الهامين في الإنسان: الجسم والعقل، يوجد هناك عنصر ثالث لا يقل أهمية عنهما ولا يكتمل البناء الإنساني السليم إلا به وهو: الروح، وما تتطلع إليه من الارتقاء في مدارج السمو الروحي الذي يعلو على ماديات الحياة ومتعها الزائلة.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ٣٦ .

 <sup>(</sup>٨) راجع بحثنا حول ( دور الإسلام في تطور الفكر الفلسفي ( ص ٧ \_ مكتبة وهبة بالقاهرة .

فإذا كان العقل يفهم ويدرك ويتدبر ويميز بين الأمور ، ويوازن بين الأضداد ، ويتأمل فيما يدركه ويقلبه على جميع وجوهه ، ويحكم عليه فإنه لا يجوز أن يقتصر مجال عمله على فهم وإدراك ما يتعلق بماديات الحياة وما يتصل بها من علوم وفنون ، لأنه لو فعل ذلك ، ولم يرد أن يرتقى بالإنسان إلى ما يسمو على ماديات الحياة ، فإن هذا يعنى أنه قد وقف بالإنسان في منتصف الطريق .

فعالم الماديات \_ رغم أهميته \_ ليس هو كل شيء ، فهناك فوق ذلك عالم الروح المتصل بالله الذي نفخ في الإنسان من روحه . والعقل في تأملاته وعلومه وفنونه وسائر أعماله مدفوع بفطرته إلى التطلع إلى ما فوق عالم المادة . ومن هنا فإن الوقوف بالإنسان عند عالم المادة يعد قصوراً في فهم طبيعة الإنسان وتكوينه . وهذا الفهم القاصر والخاطيء قد يؤدي بالإنسان إلى إنكار عالم الروح كلية ، أو على الأقل إهماله وعدم الاكتراث به . وهنا يظهر الإلحاد في شتى صوره وأشكاله .

إن العلم الإنساني مهما بلغت منجزاته المادية ، ومهما اتسعت رقعة المعارف التي يضيفها إلى حصيلة البشرية من العلوم فإنه من ناحية أخرى يبين للإنسان قصور طاقاته . فكلما اتسعت دائرة الاكتشافات العلمية ؛ كلما اتسعت دائرة المجهولات أمام الإنسان. وصدق الله العظيم القائل :

﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ (١).

<sup>(</sup>٩) سورة الإسراء ٨٥ .

وقد أدرك المفكرون الكبار على مدى التاريخ هذا الجانب الهام وانتهى بهم الأمر إلى إدراك أن الله هو الحق . فتاريخ الفلسفة مثلًا يبين لنا أن الفلاسفة الأوائل قد بدأوا تأملاتهم بالسؤال عن أصل هذا الكون المادى ومم يتكون ، وقد أسلمهم ذلك إلى البحث في طبيعة النفس الإنسانية وعما إذا كانت تختلف في طبيعتها عن الكون المادى ، وانتهى بهم التأمل إلى إدراك مبدأ الألوهية .

وهذا هو نفس الترتيب الذي ورد في الآية الكريمة . فالإنسان عندما يفتح عينيه يرى أمامه هذا الكون الكبير وما يشتمل عليه من أرض وسماء وبحار وأنهار وبشر وحيوان ونبات إلخ ، ثم يرجع بعد ذلك إلى نفسه ـ التي تمثل الكون الصغير ـ يتأمل فيها وفي طاقاتها وقدراتها ، ويخرج من هذا التأمل بنتيجة تبين له مدى محدودية قدراته كانسان ، وهذه النتيجة بدورها تؤدى به في النهاية إلى إدراك الذات المطلقة التي تمنح الإنسان تلك القدرات والمواهب ، أي تصل به إلى الإيمان .

<sup>(</sup>۱۰) سورة فصلت ۵۳ .

وهكذا نجد أن العقل الواعى الفاهم المدرك لا يقف عند الأسباب الثانوية المبعثرة التى تصادفه فى الطبيعة ، بل يتابع السير إلى ما وراءها وعندما ينعم النظر فى سلسلة الأسباب كيف تتصل حلقاتها فإنه لا يجد بداً من الارتماء فى أحضان العناية الإلهية والتسليم بوجود الله الذى بيده مقاليد كل شيء(١١).

وهذا يوضح لنا أن « النظرة الروحية أو الدينية لا تولد فى النفس إلا حينها يتسع أفقها ، فتتجاوز الكون بظاهره وباطنه إلى ما وراءه ، فهى أوسع النظرات مجالًا وأبعدها مطلباً »(١٢).

وقد أكد أساطين العلماء في عصرنا الحاضر من كافة التخصصات العلمية في مجالات الطب والذرة والكيمياء وعلم الحياة وطبقات الأرض وعلوم البحار وغيرها من علوم – أكدوا جميعاً أن كل ما انتهى إليه بحثهم أدى بهم إلى الإهتداء إلى أن هذا الكون لا يتصور أن يكون قد نشأ عن طريق الصدفة العمياء (١٦) ، لأنه كون يشتمل على خطة محكمة ونظام متقن . وهذه الحطة المحكمة لابد أن يكون قد وضعها كائن مطلق قوى قادر عالم حكيم .

<sup>(</sup>۱۱) راجع كتابنا : دراسات فى الفلسفة الحديثة ص ٣٩ ــ دار الفكر العربى ١٩٩ ـ . ١٩٩٣ .

<sup>(</sup>۱۲) راجع : «الدين» للدكتور محمد عبدالله دراز ص ٨٦ ــ داز القلم بالكويت

<sup>(</sup>١٣) لقد عبر هؤلاء العلماء عن ذلك في كتاب ترجم إلى العربية تحت عنوان و الله يتجلى في عصر العلم » .

أليس هذا هو ما يقول به قانون السببية البسيط الذي يعد من البديهيات ؟ مَنْ غير الله يقدر على هذا الإبداع ؟

مَنْ إله غير الله يأتيكم بضياء بعد ظلام الليل ؟.

ومَنْ إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه بعد النهار ؟.

ومَنْ غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟

ومَنْ غير الله يدبر أمر اليسموات والأرض؟

#### ٢ ـ أصالة النزعة الدينية:

إن النزعة الدينية أصيلة فى نفس الإنسان ، والإيمان أمر فطرى لا يجحده إلا مكابر . وهذه الفطرة الربانية على الإيمان بالله عبرت عنها آية الميثاق فى القرآن الكريم حيث يقول الله \_تعالى\_:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِ هِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَكَى ﴾ (١٠)

وقد سئل أعرابى بسيط كيف عرفت الله ؟ فقال : البعرة تدل على البعير ، وأثر السير يدل على السير . وهذه سماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، أفلا تدل على اللطيف الخبير ؟... إن كل شيء في الوجود يشير إلى خالق الوجود . وقد عبر عن ذلك الشاعر العربي القديم بقوله :

وفى كل شى له آيسة تدل على أنه الواحد

<sup>(</sup>١٤) سورة الأعراف ١٧٢ .

والحقيقة التي أجمع عليها مؤرخو الأديان على اختلاف مشاربهم أنه ليست هناك جماعة إنسانية ولا أمة كبيرة ظهرت في هذا الوجود وعاشت ثم مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصيره في تعليل ظواهر الكون وأحداثه.

« فالغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحيوانية .. وأن الاهتمام بالمعنى الإلهى وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية »(١٥٠).

وتاريخ البشرية حافل بالكثير من الآثار والنصوص التي تبين لنا أن الناس في كل زمان ومكان قد شغلتهم المسائل المصيرية حول الحياة والموت وما بعد الموت ، وما شاكل ذلك من مسائل تعبر عن نزوع الإنسان وتطلعاته لحل ألغاز الوجود . وقد كانت الإجابات على تلك المسائل المصيرية تصدر عن الديانات التي اعتنقها الإنسان في شتى العصور . ومن هنا كان قول برجسون :

( لقد وجدت، وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكنه لم توجد أبداً جماعة بغير ديانة (١٦١).

وهكذا نرى أن حاجات الإنسان ومتطلباته تنحصر، في حاجات الحس وحاجات العقل وحاجات الروح ، أو كما عبر عن ذلك أحد

<sup>(</sup>١٥) الدين للدكتور دراز ص ٣٨ ، ٨٢ ، ٨٣ .

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ص ٨٣.

علمائنا الأجلاء (١٧): « حاجة الحس ، فحاجة العقل القانع ، فحاجة العقل المتسامى » .

وكل ذلك يؤكد لنا أن النزعة الدينية أصيلة فى نفس الإنسان ، وليست شيئاً مفروضاً عليه من خارجه ، وأنها متوائمة تماماً مع الطبيعة الإنسانية ، وأن جحودها وإنكارها يعد شذوذاً فى الطبيعة الإنسانية وخروجاً عليها وقصوراً فى فهمها .

#### ٣ ـ الإيمان ضرورة حياتية :

وإذا كان الإيمان يعد أمراً فطرياً ونزعة أصيلة في نفس الإنسان فإنه من ناحية أخرى يعد ضرورة حياتية لاتستقيم حياة الإنسان بدونها . ومن هنا نرى في عالمنا المعاصر مقدار ما يعانيه الإنسان في العصر الحديث من تمزق نفسي بسبب الفراغ الروحي الذي يعانيه ، الأمر الذي يجعله كالمعلق بين السماء والأرض ، ليس لديه أساس راسخ يركن إليه ولا إيمان يملأ جوانب نفسه بالسكينة والطمأنينة .

وقد أفرزت موجات القلق الحادة فى الغرب اتجاهات فكرية منحرفة كالوجودية وغيرها من تيارات محاولة ملء الفراغ الروحى الذى يعانى منه الإنسان ، ولكن تبين أن كل هذه الاتجاهات الفكرية وما أحيط حولها من ضجيج إعلامى كبير وما نسج حولها من هالات لم تكن إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ، ،

لدرجة أنه يقال: إن زعيم الوجودية المعاصر «جان بول سارتر» عندما حضرته الوفاة طلب أن يؤتى له بقسيس كعادة المؤمنين بالمسيحية. فقد تأكد له بعد رحلة طويلة من المعاناة ورفض الإيمان وجحود الخالق أنه لابد للمرء من الإيمان ، فهو ضرورة حياتية يشيع الطمأنينة في النفس ويمنحها الاستقرار وصلاح البال . ومن هنا أراد سارتر قبل أن يموت أن يحظى \_ على طريقة المسيحيين \_ بلحظة يشعر فيها بطمأنينة الإيمان . وفي ذلك دليل عملي على أن رجلة حياته كانت تسير في طريق خاطيء .

ونظراً لأن الإنسان لا يستطيع أن يستغنى عن الإيمان ، فإننا نجد الملحدين الذين لا يؤمنون بالله يبحثون لأنفسهم عن شيء آخر يؤمنون به يكون بديلًا عن الإيمان بالله ، فيتحول الإيمان بالله لديهم إلى الإيمان بالعلم أو بالإنسان أو بالمادة. إلخ . ولكنه في هذه الحالة إيمان مقطوع الجذور ، لأنه إيمان بالفرع دون الأصل وبالعرض دون الجوهر . وبالتالى لا يمكن أن يشبع مطالب النفس الإنسانية المفطورة على الإيمان بالله وصدق الله العظيم القائل :

## ﴿ هُوَالَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٨).

فالمؤمنون وحدهم هم الذين تمتلىء نفوسهم بالسكينة والطمأنينة ، وتحظى بالأمل والثقة .

<sup>(</sup>۱۸) سورة الفتح ٤ .

#### ٤ ــ الإيمان والأمل:

والإيمان يرتبط بالأمل ارتباطاً وثيقاً لا يمكن أن ينفصم . ومن هنا نجد أن المؤمن لا يمكن أن ييأس أو يتسرب القلق إلى نفسه . وصدق الله حيث يقول :

## ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْتِنُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ (١٩).

والأمل هو الذى يجعل الإنسان يحب الحياة ويعمل من أجل خيره وخير الناس؛ إيماناً منه بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا ، وثقة فى عدل الله ورحمته .

ويمتد هذا الأمل مع الإنسان المؤمن إلى ما شاء الله بلا حدود . ولذلك وجدنا النبى على الله يحث المؤمنين على أن يفعلوا الحير حتى ولو قامت الساعة مادام الإنسان في وضع يستطيع فيه أن يقدم شيئاً . ويعبر عن ذلك حديث رسول الله \_ عليه الصلاة والسلام \_ حين يقول :

﴿ إِذَا قَامَتُ السَّاعَةُ وَفَى يَدَ أَحَدُكُمْ فَسَيَلَةً فَإِنَّ اسْتَطَاعَ أَلَا يَقِومُ حتى يغرسها فليفعلُ ﴾ (٢٠).

والأمل ــ الذي هو نتيجة طبيعية للإيمان ــ يعد نعمة كبرى ورحمة

<sup>(</sup>۱۹) سورة يوسف ۸۷ .

ر ٢٠) راجع مسند أجمد بن حنبل جـ ٣ ص ١٩١ (طبعة اسطنبول للكتب الستة علد ٢٢) .

من عند الله لعباده . و « لولا الأمل ما أرضعت أم ولداً ولا غرس غارس شجراً »(۲۱).

#### مفهوم الدين :

وإذا كان الإيمان يعد فطرة أصيلة فى نفس الإنسان وضرورة حياتية يغذيها الأمل ، فإن معنى ذلك أن الإنسان متدين بطبعه . ومن هنا فإن من عرّف الإنسان بقوله : « الإنسان حيوان متدين » لم يكن مجانباً للصواب .

فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي ينزع بطبعه إلى التدين عن وعى وإدراك ، والتدين مرتبط بدين ، والدين قد يكون حقاً وقد يكون باطلًا . ولهذا رأينا الحق تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم على لسان سيدنا محمد على في نقاشه مع المكيين الوثنيين : « لكم دينكم ولى دين ، فوصف معتقدهم الباطل بأن دين .

ولكن القرآن من ناحية أخرى عندما يطلق لفظ الدين معرَّفاً فإنه يقصد به الدين الحق . وفي ذلك يقول الله تعالى :

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدُ ٱللَّهِ ٱلْإِسْنَائُمُ ﴾ (٣٠).

<sup>(</sup>۲۱) من حدیث للنبی عَلَیْتُ رواه الخطیب البغدادی فی التاریخ ( راجع فیض القدیر ۰۵۹/۲ ) .

<sup>(</sup>۲۲) سورة الگافرون ٦ .

<sup>(</sup>۲۳) سورة آل عمران ۱۹ .

#### ويقول أيضاً :

وهناك العديد من التعريفات لمفهوم الدين لن ندخل هنا فى تفاصيلها ولكننا نكتفى فقط بذكر واحد منها أشار إليه (التهانوى) فى كتابه كشاف اصطلاحات الفنون حيث يقول :

« الدين وضع إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم إلى الصلاح في الدنيا والفرح في الآخرة . ويطلق على ملة كل نبى ، وقد يختص بالإسلام . والدين يضاف إلى الله لصدوره عنه ، وإلى النبى لظهوره منه ، وإلى الأمة لتدينهم به وانقيادهم له »(٢٥).

#### ٦ ـ وحدة الدين :

ومنذ أن خلق الله الإنسان وأهبطه إلى الأرض ، وأعانه على السير في طريق الحياة ، وهداه إلى ما يحفظ حياته من مأكل ومشرب ومسكن وملبس الح لم يتركه بعد ذلك دون رعاية روحية ، بل تعهده سبحانه وتعالى بإرسال الرسل في فترات مختلفة على مدى التاريخ البشرى يبينون

<sup>(</sup>۲٤) سورة الشورى ١٣ .

<sup>(</sup>٣٥) الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ــ للدكتور محمد يوسف موسى ص ١٥ مكتبة الفلاح بالكويت ١٩٨٠م .

للإنسان طريق الهدى والرشاد ، وظلت رسل الله تترى تذكر البشرية إذا نسيت ، وتحذرها إذا انحرفت ، وتوجهها إلى الحير إذا ضلت الطريق .

وقد انتهى المطاف بإرسال سيدنا محمد عَلَيْكُم ، فكانت رسالته خاتمة الرسالات ، ومكملة لدين الله الذى جاء به رسل الله من قبل . وقد جاءت هذه الرسالات جميعها تخاطب فى الإنسان تلك النزعة الدينية الأصيلة ، وتوقظ فى أعماقه هذا الشعور الدينى المتأصل فى النفوس .

ومن هنا فإن رسالة الأديان لم تكن تتجه إلى خلق الميول الدينية فى النفوس ، وإنما كانت توجه هذه الميول ــ التى هى موجودة أصلًا ــ الوجهة الصحيحة لتصل إلى الدين الصحيح . فالوحى الإلهى إذن جاء رحمة من عند الله يهدى النفوس الضالة ، ويساعد العقل الإنساني على الوصول إلى الحق من أقرب الطرق وأيسرها (٢٦).

وإذا كانت رسالات الرسل قد تعددت فليس معنى ذلك أنها كانت مختلفة فى أصولها وأهدافها . فالدين الذى شرعه الله للبشرية دين واحد فى أصله ومضمونه . وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى الآية التى سبق ذكرها فى قوله تعالى :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ مِنُوحًا وَٱلَّذِى آَوْحَيْنَا اللَّهِ الْحَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٢٦) المرجع السابق ص ١٩.

(۲۷) سورة الشوري ۱۳.

ومع التأكيد على وحدة الدين الإلهى فى أصله ومضمونه فإن هناك اختلافاً واضحاً بين الأديان السماوية فيما يتعلق بالشرائع ، نظراً لأن هذه الشرائع فى الأديان التي سبقت الإسلام كانت محدودة بحدود الزمان والمكان ومتغيرة بحسب الظروف والأحوال . وفى ذلك يقول القرآن الكريم :

﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُأْتِهِ (٢٨).

وقد تدرجت الرسالات السابقة على الإسلام لتكون متمشية مع عقلية الشعوب أو الأمم التي وجهت إليها ، وظل الحال على ذلك دهوراً طويلة ، يجيء دين في أثر دين ، ورسول يأتى في أثر رسول ، وكل دين له زمان موقوت وقوم مخصوصون .

#### ٧ ـ ضرورة الدين الإسلامي :

ولما وصلت البشرية إلى تمام نضجها كان الدين الحاتم وهو الإسلام الذى أكمل الله به الدين ، وكانت شريعته شريعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان . وقد جاءت هذه الرسالة الحاتمة على فترة من الرسل ، وكانت البشرية في أشد الحاجة إليها لإنقاذها من الأوضاع الفاسدة التي تردت فيها من جميع الجوانب .

وهكذا كانت هناك ضرورة ملحة لهذا الدين « بعد أن خفت صوت الرسل السابقين ، وضاعت معالم الرسالات الإلهية التي أرسلها المدرة المائدة ٤٨ .

الله لعباده ، لا فرق فى ذلك بين بلاد العرب حيث بيته المحرم ، وبلاد الروم المهد الثانى للمسيحية ، وفارس حيث كانت المانوية والزرادشتية والمزدكية ، وغير هذه البلاد من أقطار العالم المختلفة »(۲۹).

وإن إلقاء نظرة سريعة على أوضاع الأمم قبل الإسلام لترينا مدى الحاجة الماسة إلى هذا الدين الجديد . فقد كان العرب يعبدون أصناماً يتخذونها أرباباً من دون الله . وفي فارس كانت الديانات الثنوية تقول بإلهين : النور والظلمة ، أحدهما للخير والآخر للشر ، وكانت الديانة المزدكية تدعو إلى الإباحية المطلقة . ولم يقتصر الأمر على الضلال في العقيدة ، بل كان الظلم الاجتماعي هو السمة السائدة في المجتمع الفارسي .

أما المجتمعات التي كانت تسود فيها المسيحية في بلاد الروم فقد تحولت فيها الديانة المسيحية السمحة إلى ديانة معقدة تؤله المسيح عليه السلام ، وانقسمت الطوائف المسيحية على نفسها انقساماً حاداً . وساد الظلم الاجتماعي وانتشر الانحلال الحلقي ، والفساد الإدارى .

ومن هنا وجدنا رعايا الإمبراطورية الرومانية فى كثير من المناطق يقبلون على الإسلام لتخليصهم مما كانوا يلاقونه من ظلم وعنت . وفى ذلك يقول توماس أرنولد فى كتابه « الدعوة إلى الإسلام » .

« كان أئمة اللاهوت في إفريقية والشام(٣٠) قد استبدلوا بديانـة

<sup>(</sup>٢٩) الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣٠) وهذا ينطبق أيضا على سائر البلاد المسيحية آنذاك .

المسيح عقائد ميتافيزيقية عويصة .. وكان الناس في الواقع مشركين ، يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة ، كا كانت الطبقات العليا مخنثة يشيع فيها الفساد ، والطبقات الوسطى مرهقة بالضرائب ، ولم يكن للعبيد أمل في حاضرهم ولا مستقبلهم . فأزال الإسلام بعون من الله .. هذه المجموعة من الفساد والحرافات . لقد كان ثورة على المجادلة الجوفاء في العقيدة ، وحجة قوية ضد تمجيد الرهبانية باعتبارها رأى التقوى .. ونبذ الفضائل الكاذبة ، والدجل الديني والترهات والنزعات الأخلاقية الضالة ، وسفسطة المتنازعين في الحين .. ووهب الناس إدراكاً للحقائق الأساسية التي تقوم عليها الطبيعة البشرية ه(٢١).

وهكذا كانت كل الظروف العالمية حينذاك تتطلب إنقاذاً سريعاً ومخرجاً يخرجها من الظلمات إلى النور ، فكان هذا الدين الحاتم دين الإسلام - بما أتى به من تصحيح للعقائد وتنظيم للمجتمع وإقامة لموازين العدل بين الناس ، وتثبيت لدعائم القيم الأخلاقية ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة - كان هو الدين الذي وضع البشرية على الطريق الصحيح ، وكان ولا يزال هو النور الذي فيه خلاص الإنسانية من كل ما تعانيه من أزمات في جميع مناحى الحياة المادية والروحية على السواء .

<sup>(</sup>٣١) الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد ترجمة د. حسن ابراهيم وآخرين ص ٩٠ مكتبة النهضة المصرية ١٩٧١م .

#### ٨ ـ شمولية الإسلام ووسطيته :

لقد جاء الإسلام ديناً شاملًا ينتظم جميع مناحى الحياة ، وملبياً لحاجات الإنسان جميعها . فهو دين للإنسان ومن أجل الإنسان . ومن هنا جاءت تعاليمه ملائمة للطبيعة الإنسانية ، ومتفقة مع كل المتطلبات والاحتياجات المشروعة للإنسان فرداً كان أم فى جماعة .

وقد كان اهتهام الإسلام بالإنسان اهتهاماً عظيماً. فقد جعل الله الإنسان خليفة في الأرض ، وكرمه ، وفضله على سائر المخلوقات ، وميزه بالعقل والإدراك ، وحمله أمانة عمارة الأرض وصنع الحضارة فيها .

ومن دلائل اهتمام الإسلام بالإنسان ما يلاحظه المرء من أن القرآن الكريم كله إما حديث إلى الإنسان أو حديث عن الإنسان. وقد تكررت كلمة الإنسان في القرآن ثلاثاً وستين مرة ، وجاء الحديث عن الإنسان بلفظ بنى آدم في القرآن ست مرات وبلفظ الناس مائتين وأربعين مرة .

وإذا تدبرنا أول ما نزل من الوحى القرآني على رسول الله عَلَيْتُهُ فسيتضح لنا التركيز على العناية بشأن الإنسان بصفة خاصة . ويتجلى ذلك بوضوح من ذكر لفظ الإنسان مرتين في الآيات الحمس الأولى من الوحى .

وقد تضمن القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة دستوراً ينظم للإنسان شئون حياته وأمور معاشه وعلاقاته بنفسه وبغيره من أناس وحيوان ونبات وجماد . وفوق ذلك كله وقبله علاقته بخالق الوجود ومدبر الكون .

وقد امتازت تعاليم الإسلام بخصيصة عامة وسمة بارزة تشيع في كل ناحية من نواحيه سواء في مجال الاعتقاد أو التشريع أو الأخلاق . وهذه السمة البارزة هي الوسطية(٢٢).

والوسطية بصفة عامة تعنى التوازن والتوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين بحيث لا يستقل طرف منها بالتأثير ، أو يأخذ أكثر من حقه ويتجاوز حدوده ويطغى على الطرف المقابل . وحياتنا كلها مليئة بالأمثلة العديدة لهذه الأمور المتقابلة أو المتضادة . ومن ذلك على سبيل المثال : الروحية والمادية ، والواقعية والمثالية ، والفردية والجماعية ، والثبات ، والتغير ، وما شاكل ذلك من أطراف متقابلة .

وقد حاول الإنسان في القديم والحديث بمناهجه الإنسانية إقامة نوع من التوازن بين هذه المتقابلات فلم يستطع . فكل المناهج الإنسانية قد فشلت في إقامة التوازن العادل بين هذه الأطراف المتقابلة . وأقرب الأمثلة على ذلك ما نجده سائداً في عالمنا المعاصر من مناهج مطبقة في المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الشيوعي . فكل المناهج الإنسانية \_ كا نستطيع أن نتبين ذلك من دراسة التاريخ \_ تشتمل على شيء من الإفراط نستطيع أن نتبين ذلك من دراسة التاريخ \_ تشتمل على شيء من الإفراط

<sup>(</sup>٣٢) راجع الخصائص العامة للإسلام للدكتور يوسف القرضاوى ص ١١٩ ـــ ١٤٨ مكتبة وهبة ـــ القاهرة ١٩٧٧

أو التفريط ، والميل إلى هذا الجانب أو ذاك على حساب الجانب الآخر دون أن نستطيع أن نصل إلى الصراط المستقيم أو التوازن العادل .

ولا عجب فى ذلك فالإنسان مهما عظمت قدراته ومهما بلغ من العلم فإن ميوله وأهواءه تجذبه إلى هذا الجانب أو ذاك . والله وحده الذى خلق كل شيء فقدره تقديراً هو العليم الحبير بمن خلق وبما خلق ، فهو الذى أحصى كل شيء عدداً ، وهو الذى أحاط بكل شيء علماً ، وهو وحده القادر على هداية الإنسان إلى إقامة التوازن العادل فى الوجود المادى والمعنوى على السواء .

وكل إنسان يتأمل فى هذا الكون الكبير يستطيع أن يتبين بوضوح التوازن العادل فى كل ناحية من نواحيه ابتداء من الذرة إلى المجموعة الشمسية إلى ما شاء الله من عوالم .

## ﴿ مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُرَ ۗ ﴾ (٣٣).

وهذا التوازن العادل قائم أيضاً في خلق الإنسان الذي يمثل الكون الصغير . ولنتأمل فقط في حركة التنفس لدى الإنسان : إنها حركة تمثل تعادلًا بين الشهيق والزفير ، فإذا اختل هذا التعادل بأن طال الشهيق أكثر مما ينبغي طاغياً على الزفير ، أو امتد الزفير أكثر مما ينبغي جائراً على الشهيق وقفت حياة الإنسان .

وما ينطبق على الجانب المادي في الإنسان ينطبق على الجانب الروحي

<sup>(</sup>٣٣) سورة الملك آية ٣ .

أيضاً من حيث ضرورة التوازن بين عقله وقلبه ، وبين فكره وشعوره كشرط أساسى لاستقامة حياته . فإذا اختل هذا التوازن ارتبكت حياة الإنسان وانحرفت عن جادة الصواب .

وهكذا تكفل الله سبحانه بهداية الإنسان ، وأشار إلى ما يكفل له استقامة حياته ، فوضع للإنسان منهجاً لحياته كلها مادية وروحية وفردية وجماعية . وأعلن القرآن الكريم تميز الأمة الإسلامية بهذه الصفة العظيمة وهي التوازن أو الوسطية التي أشارت إليها الآية الكريمة .

## ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَنَكُمْ أَمَّةً وَسَطَا لِنَكُونُولَ اللَّهُ وَسَطَا لِنَكُونُولَ اللَّهُ وَالْكَالِمُ الْمَاكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ ("").

وهذه الوسطية التي اختصت بها الأمة الإسلامية مستمدة من وسطية منهجها ونظامها هو: منهج الاعتدال والتوازن الذي سلم من الإفراط أو التقصير.

وقد اختص الله الأمة الإسلامية بالوسطية لأنها الأمة التي اختصت بالرسالة الحالدة التي ختم الله بها كلّ رسالاته السابقة . فقد كانت الرسالات السابقة رسالات مرحلية محدودة بحدود الزمان والمكان ومرتبطة بالظروف المحيطة بها . فعندما تمادت اليهودية في المادية وجدنا الديانة المسيحية تغلو في الطرف المقابل أي في النزعة الروحية . وهذا الغلو كان رداً على الغلو في الطرف المقابل . ولكن الإسلام نظراً لأنه الغلو كان رداً على الغلو في الطرف المقابل . ولكن الإسلام نظراً لأنه العلو كان رداً على الغلو في الطرف المقابل . ولكن الإسلام نظراً لأنه العلو كان رداً على الغلو في الطرف المقابل . ولكن الإسلام نظراً لأنه العلو كان رداً على العلو في الطرف المقابل . ولكن الإسلام نظراً لأنه العلو كان رداً على العلو في الطرف المقابل . ولكن الإسلام نظراً لأنه العلو كان رداً على العلو في العلو في الطرف المقابل . ولكن الإسلام نظراً لأنه العلو كان رداً على العلو في الطرف المقابل . ولكن الإسلام نظراً لأنه العلو كان رداً على العلو كان العلو

<sup>(</sup>٣٤) سورة البقرة آية ١٤٣ .

هو الرسالة الأخيرة فى قصة اتصال السماء بالأرض عن طريق الأنبياء والرسل ؛ لم يكن له أن يقف عند حد الرد على نزعات غلت وتطرفت فى اتجاه ما ، وإنما جاء يمثل عودة إلى الحد الوسط العدل ، أى الصراط المستقيم .

والوسطية التى اختصت بها الأمة الإسلامية لها معان عديدة ، ومن هذه المعانى:العدل . ومن هنا كانت الأمة الإسلامية شاهدة على البشرية كلها بهذا المفهوم . فمن الضرورى لقبول الشهادة أن يكون الشاهد عدلًا .

وقد ورد تفسير الوسط فى الآية التى معنا بالعدل مروياً عن رسول الله على الله على الله على الله على الله على المام أحمد عن أبى سعيد الخدرى أنه من عليه الصلاة والسلام من قد فسر الوسط هنا بالعدل . والعدل والتوسط والتوازن عبارات متقاربة المعنى . قد ذكر المفسرون أيضاً فى قوله تعالى :

﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرُ أَقُلِ لَكُورَ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ﴾ (٣٥) أى أعدلهم .

ومن معانى الوسطية أيضاً الاستقامة ؛ أى استقامة المنهج والبعد عن الميل والانحراف ، وهو الذى عبر عنه القرآن بأنه الصراط المستقيم . ومن هنا علمنا القرآن أن نسأل الله فى حياتنا الهداية للصراط المستقيم .

و اهدنا الصراط المستقم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضاليك .. والمقصود بالمغضوب عليهم اليهود وبالضالين النصارى ، فاليهود قتلوا الأنبياء والنصارى ألهوهم

<sup>(</sup>٣٥) سورة القلم اية ٢٨.

واليهود أسرفوا فى التحريم والنصارى أسرفوا فى الإباحة ، واليهود غلوا فى الجانب المادى والنصارى قصروا فيه ، واليهود تطرفوا فى اعتبار الرسوم فى الشعائر والتعبدات ، والنصارى تطرفوا فى إلغائها .

كا تعنى الوسطية أيضاً الخيرية ، فخير الأمور الوسط - كا كانت العرب تقول فى حكمها . وكا يقال أيضاً : قريش أوسط العرب نسباً وداراً أى خيرها ، وقد كان النبى عَلَيْتُهُ وسطاً فى قومه أى أشرفهم نسباً .

وقد تمثلت هذه الوسطية الإسلامية في أمور عديدة من بينها (٢٠١٥):

(أ) مجال الاعتقاد: إذ معتقد المسلمين وسط بين معتقد الحرافيين الذين يؤمنون بالحرافات والأوهام ومعتقد الماديين الذين يؤلهون المادة ، ووسط بين المدين للآلهة ، ووسط بين الذين يؤلهون الإنسان وبين الذين جعلوه أسير جبرية اقتصادية أو اجتماعية أو دينية .

(ب) مجال الشعائر والعبادات: فقد جعل الإسلام المسلم موصولاً دائماً بربه عن طريق شعائر يومية كالصلاة ، وأسبوعية كالجمعة وسنوية كالصوم ، أو مرة فى العمر كالحج ، ولكنه لم يطلب من المسلم أن يكون راهباً ينقطع للعبادة فى المساجد والحلوات . بل أمره أن يخرج بعد انقضاء الصلاة للسعى على رزقه : ﴿ فَإِذَا قُضِيكِ الصَّهُ لَوْهُ فَا نَتَسِمُ وَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَبْعُوا مِن فَضَمِل اللَّهِ ﴾ (٣٧).

<sup>(</sup>٣٦) راجع: الخصائص العامة للإسلام للدكتور يوسف القرضاوي ص ١٢٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٧) سورة الجمعة آية ١٠.

وقد سمع النبى عَلَيْكُ \_ كا جاء فى صحيح البخارى \_ ثلاثة من أصحابه يتحدثون عن عبادتهم ولاحظ أنهم يبالغون فى العبادة إلى حد إهمال مطالب الجسد إهمالا يخرج عن الحد المعقول ، الأمر الذى من شأنه أن يتلف الجسم . فقد قال أحدهم : إنه يقضى ليلة دائماً فى الصلاة ولا ينام ، وقال الآخر : إنه يواصل الصوم ولا يفطر ، وقال الثالث : إنه يعتزل النساء ولا يتزوج أبداً .

(ج) مجال الأخلاق: فقد حلق الله الإنسان من عنصرى المادة والروح ، فالإنسان إذن ليس ملكاً ، ولكنه من ناحية أخرى ليس حيواناً ، إنه جسم وروح . والإسلام لا يريد أن يغلب أحدهما على الآخر بطريقة تخل بالتوازن بينهما ، وإنما يحرص على إقامة التوازن بين مطالب الجسم ومطالب الروح في تناسق رائع . فالإنسان له أن يتمتع بكل الحيرات التي أحلها الله في هذه الحياة ، وفي الوقت نقسه

<sup>(</sup>٣٨) انظر نص الحديث فى صحيح البخارى مروياً عن أنس بن مالك (كتاب النكاح ) .

لا ينبغى له أن يهمل مطالب روحه . يقول القرآن الكريم فى ذلك :

﴿ وَٱبْتَغِفِيمَا عَاتَمْنُكُ اللّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَسْنَكُ

نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ومن هنا كان الإسلام وسطاً بين المادية والروحية . وقد اشتمل دعاء النبي عليه على هذين الجانبين حين قال :

« اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى ، وأصلح لى دنياى التى فيها معادى ، وأصلح لى دنياى التى فيها معادى ، واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير ، واجعل الموت راحة لى من كل شر المنهاد.

(د) مجال العقل والنقل: فقد ميز الله الإنسان بالعقل. والعقل منحة من الله ليميز بها الإنسان بين الحير والشر والنافع والضار ، ويدرك بها حقائق الأشياء . والعقل هو الذى دلنا على وجود الله وقدرته وعظمته . ولكن العقل محدود لا يستطيع أن يعرف كل شيء ، ومن هنا جاء الوحى الإلهى مكملًا للعقل الإنساني ، وآخذاً بيده إلى الصراط الستقيم . والإسلام لا يريد أن يلغى العقل لحساب الشزع ولا أن يلغى الشرع لحساب الشزع ولا أن يلغى الشرع لحساب الغقل . فهما . كما يقول حجة الإسلام الغزالي – الشرع عقل من داخل والشرع عقل من متعاضدان ، بل متحدان . فالعقل شرع من داخل والشرع عقل من

خارج .

<sup>(</sup>٣٩) سورة القصص آية ٧٧ .

 <sup>(</sup>٤٠) رواه الإمام مسلم في الدعوات عن أبي هريرة (راجع فيض القدير ج ٢
 ص ١٣٧) .

ومن هنا يقول في كتابه « معارج القدس » .

« أعلم أن العقل لن يهتدى إلا بالشرع ، والشرع لم يتبين إلا بالعقل ، فالعقل كالأساس والشرع كالبناء ، ولن يغنى أساس ما لم يكن بناء ، ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس (١٤٠).

وقد أعطى الإسلام للعقل حق الفهم والإدراك لما جاء به الوحى و فى ذلك دعم وتعضيد وتثبيت للإيمان . ولكن العقل فى الجانب الآخر ملتزم بكل ما جاء به الوحى على لسان النبى عَلَيْكُ من تعاليم ، فالأنبياء ـ كما يقوم الإمام الغزالى أيضاً ـ أطباء أمراض القلوب . ومن هنا فعلى العقل أن يلتزم بما يصفه له الطبيب المرسل من عند الله دون اعتراض مادام قد آمن قبل ذلك بالله وقدرته على إرسال الرسل وإنزال الوحى وإجراء المعجزات على أيديهم .

وفي هذا الصدد يقول الإمام الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال):

« وعلى الجملة: فالأنبياء أطباء أمراض القلوب ، وإنما فائدة العقل وتصرفه أن عرفنا ذلك ، ويشهد للنبوة بالتصديق ، ولنفسه بالعجز عن إدراك ما يدرك بعين النبوة ، وهأخذ بأيدينا ، ويسلمنا إليها تسليم العميان إلى القائدين ، وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين . وإلى هاهنا مجرى العقل، ومخطاه ، وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن تفهم ما يلقيه الطبيب إليه هرائ).

<sup>(</sup>٤١) معارج القدس للغزالى : ص ٤٦ ( المكتبة التجارية الكبرى ) . (٤٢) المنقذ من الضلال ص ٧٣ ــ تحقيق د. عبدالحليم محمود . مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٤ .

وهذا يوضح لنا بجلاء علاقة العقل بالوحى . فالعقل هنا له وظيفتان هامتان :

أُولًا : مهمة إرشادنا إلى الوحى والتصديق بالنبوة .

ثانياً : مهمة القيام بإدراك الموحى به وتفهمه(٢٠).

(هم) مجال التشريع: فقد جاءت التشريعات الإسلامية في حدود القدرة الإنسانية: ليس فيها إرهاق يثقل كاهل الناس ، كما أنه ليس فيها تهاون يؤدى إلى الفوضى والفساد. وهكذا جاءت وسطاً بين تحريم اليهود وتحليل النصارى. ووسطاً بين الفردية والجماعية. فالفرد له حقه في صيانة «دمه وماله وعرضه ودينه وعقله» وجعلت الشريعة الإسلامية هذه الحقوق الحمسة أهم مقاصدها. وفي مقابل هذه الحقوق قرر الإسلام واجبات على الفرد إزاء المجتمع. فممارسة كل هذه الحقوق الفردية المشار إليها مشروطة بما لا يجلب على المجتمع أية أضراري أو يؤدى إلى إشاعة الفوضى والفساد.

(٤٣) انظر كتابنا : المنهج الفلسفى بين الغزالى وديكارت ــ ص ١٦٩ مكتبة الأنجلو المصرية .

#### عقائد الإسلام الأساسية

بعد أن تحدثنا بصفة عامة عن بعض الملامح البارزة للإسلام نأتى الآن للمحديث بشيء من التفصيل عن العقائد الأساسية التي جاء بها الإسلام. وهذه العقائد تتمثل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر.

والإيمان بهذه العقائد يتضمن الإيمان بكل ما أتى به الرسول عَلَيْتُهُ من عند ربه متمثلا في الشعائر الدينية والتعاليم الأخلاقية والتشريعات المنظمة لحياة الإنسان الهادفة إلى صلاحه في دنياه وسعادته في الآخرة . وفي الأمر بالأخذ عن الرسول عَلَيْتُهُ يقول القرآن الكريم :

﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنَّهُ فَأَنَّهُوا ﴾ (١١).

#### ١ ـ دين التوحيد الخالص :

لقد عرف الإسلام منذ اللحظة الأولى بأنه دين التوحيد الحالص الذى لا تشوبه شائبة . ومن هنا كان شعار المسلمين ولا يزال وسيظل إلى أن تقوم الساعة هو : « لا إله إلا الله ». ونحن عندما نقول : « لا إله إلا الله » فإننا بذلك ننفى الألوهية عن غير الله ، ونثبت الألوهية لله وحده .

<sup>(</sup>٤٤) سورة الحشر آية ٧ .

ولفظ الجلالة (الله) من الأسماء التي تدل على الذات الجامعة للصفات الإلهية كلها . ومن ناحية أخرى لا يطلق لفظ الله على أحد غير الله علا حقيقة ولا مجازاً . فهو إسم يختص به المعبود الحق وحده .

وتدل « لا إله إلا الله » على التوحيد الحالص الذى هو السمة البارزة للعقيدة الإسلامية . ودعوة التوحيد هي دعوة إلى تحرير الإنسان من كل شكل من أشكال العبودية . فلا عبودية إلا لله وحده ، ولا تقديس إلا لله وحده ، ولا سجود إلا لله وحده . والبشر بعد ذلك كلهم متساوون لا فضل لأحد منهم على آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح . وبهذا سمت عقيدة التوحيد بنفوس المؤمنين ، وأصبحت مصدر عزتهم ويكفيهم شرفاً أن الله قد قرن عزة المؤمنين بعزته وعزة رسوله عليه فقال :

### ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (\*''.

والوحدانية فى الألوهية أمر لا يحتاج إلى جهد عقلى ليصل الإنسان إلى إدراكه ، فهى من الأمور التى تعد من قبيل البديهيات . فلو كان هناك إلهان ـ أو أكثر ـ لاختلفا ، ولفسد الحلق . وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَالِهُ مُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ ("'). ويقول أيضاً :

ره٤) سورة المنافقون ٨ .

<sup>(</sup>٤٦) سورة الأنبياء ٢٢ .

﴿ مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَا خَلُقَ وَلَعَ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِمَا يَصِفُونَ اللَّهِ مَا يَصِفُونَ اللَّهِ مِمَا يَصِفُونَ اللَّهِ مَا يَصِفُونَ اللَّهِ مَا يَصِفُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَصِفُونَ اللَّهُ مَا يَصِفُونَ اللَّهُ مَا يَصِفُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَصِفُونَ اللَّهُ مَا يَصِفُونَ اللَّهُ مَا مَا يَصِفُونَ اللَّهُ مَا يَصِفُونَ اللَّهُ مَا يَصَافِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا يَصَافِقُونَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلْمُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

وهكذا اتجهت دعوة الإسلام بالتوحيد إلى الناس كافة ، محذرة من الشرك به مسبحانه ما أو اتخاذ الأرباب من دونه ، فذلك فوق أنه كفر بالله وبنعمته ؛ هو أيضاً نكسة في الفطرة البشرية الصافية التي فطر الله الناس عليها .

وكما أن الألوهية تستلزم الوحدانية الخالصة فكذلك تستلزم الإيمان بأنه تعالى متصف بجميع الكمالات التي تليق بذاته تعالى . فهو سبحانه منزه عن أن يكون له شبيه من خلقه ﴿ لَيْسَكُمِثُلِهِ عَثَمَ الْمُولِي اللّهُ اللهُ الل

وهو وحده عالم الغيب لا يطلع عليه أحداً من خلقه إلا من اصطفاهم لرسالته إلى الحلق ، سبحانه قادر على كل شيء ، وعنايته تمتد إلى كل شيء ، ورحمته وسعت كل شيء ، وبيده ملكوت السموات والأرض ، ﴿

والأرض ، ﴿

لَظِيفُ بِعِبَادِهِ عَيْرَزُقُ مَن يَشَاأَمُ وَهُواً لُقَوِي ثِينَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

<sup>(</sup>٤٧) سورة المؤمنون ٩١ .

<sup>(</sup>٤٨) سورة الشوري ١١.

<sup>(</sup>٤٩) سورة الأنعام ١٠٣ .

آلعَزِيرُ ﴾ (°°)، يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء فهو أقرب إلينا من حبل الوريد ، وقد حثنا على أن نتوجه إليه وحده بالدعاء ﴿ أَدْعُونِيَ آسْتَجِبُ لَكُرُ ﴾ (°°) سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم ، وإليه المرجع والمصير ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير .

وعلينا أن نتخذ من الصفات الإلهية مثلنا الأعلى ونجعلها غايتنا .

ه فصفات الحب والرحمة التي هي : الرؤوف ، الودود ، التواب ،
العفو ، الشكور ، السلام ، المؤمن ، البار ، رفيع الدرجات ،
الرزاق ، الوهاب ، الواسع : كلها صفات يجب على الإنسان اتخاذها
نبراساً للسير على هداها والتحلي بها ». فكمال العبد وسعادته في التخلق
بأخلاق الله تعالى والتحلي بمعانى صفاته وأسمائه بقدر ما يتصور في
حقه ه(٥٠٠).

#### ٢ \_ الإيمان بالرسل:

أن الإيمان بوجود الله ووحدانيته وصفاته المطلقة يتضمن قدرته سبحانه على إرسال الرسل وإنزال الوحى لهداية البشر . وقد اصطفى الله الرسل من بنى الإنسان ليكونوا مثلا عالياً على أرض الواقع ، ونماذج

<sup>(</sup>٥٠) سورة الشوري ١٩.

<sup>(</sup>٥١) سورة غافر ٦٠.

<sup>(</sup>٥٢) راجع العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص ٧٣ ــ دار الكتاب العربى ــ بيروت ــ وانظر : المقصد الأسنى : شرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزالى ص ٢١ ــ مكتبة القاهرة .

حية تمشى بين الناس . ولم يختص الله بالهداية الربانية أمة دون أمة ، بل أرسل الرسل لجميع الأمم ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٥٠) ، فكانوا \_ عليهم السلام \_ مبشرين لمن أطاع واهتدى ، ومنذرين لمن انحرف وبغى ، حتى لا تكون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل . فالله سبحانه وتعالى عادل لا يعذب أحداً من خلقه إلا بعد أن يبلغه أوامره ونواهية على لسان رسله . يقول الله تعالى :

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ ('``

ولا يستقيم إسلام المسلم ، ولا يصح إيمانه بدون الإيمان برسل الله جميعاً . ونحن مكلفون بالإيمان بهم على سبيل الإجمال ، لأن الله سبحانه قد أرسل رسلًا كثيرين لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه . وفي ذلك يقول القرآن الكريم :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ فَصَصْنَاعَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَمْ فَقَصُصْ عَلَيْكَ ﴾ (٥٥) أما الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم بأسمائهم فيجب علينا الإيمان بهم على التفصيل الوارد في شأنهم ، وعددهم «خمس وعشرون» ذكر القرآن منهم «ثمانية عشر» في سورة الأنعام (٨٣ وما بعدها) في قوله تعالى :

<sup>(</sup>۵۳) سورة فاطر ۲۶ .

<sup>(</sup>٤٥) سورة الإسراء ١٥.

<sup>(</sup>٥٥) سورة غافر ٧٨

﴿ وَتِلْكَ حَجَدُنَا عَالَيْهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

أما الأنبياءالسبعة الباقونُ فَهُم : إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد خاتم الأنبياء المرسلين ـ صلوات الله وسلامه عليهم

أجمعين ــ .

ورسل الله معصومون من التورط فى الإيم ، ومنزهون عن الوقوع فى المعاصى . فلا يتركون واجباً ، ولا يفعلون محرماً ، ولا يتصفون إلا بالأخلاق العظيمة التى تجعل منهم القدوة الحسنة ، والمثل الأعلى الذى يتجه إليه الناس وهم يحاولون الوصول إلى كالهم المقدر لهم (٥٠)

والإيمان برسل الله جميعاً لا يتجزأ . فلا يجوز الإيمان ببعضهم ورفض الإعتراف بالبعض الآخر ، فذلك عين الكفر كا يشير إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى إِنَّ الَّذِيبَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ يَأْلَهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوَّمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعْفُرُ بِبَعْضِ وَنَصَعْفِ أَنْ يُعَرِّيكُونَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوَّمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعْفُرُ بِبَعْضِ وَنَصَعْفِ أَنْ يَعْفِ وَيُعْدِيدُ وَنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَوْ أَنْ يَتَعْفِ وَنَصَعْفِ وَنَصَعْفِ وَنَصَعْفِ وَنَصَعْفِ وَنَصَعْفِ وَلَا يَكُونَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَوْ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَا أَوْلَكِيكُ هُمُ الْكَفُرُونَ كَاللَّهُ اللَّهُ وَرُسُولِهِ وَيُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرُسُولِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَرُسُولِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلُولِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولَ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلُولِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ ولَا اللْهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٥٦) سورة الأُنعام ٨٣ ــ ٨٦ .

<sup>(</sup>٥٧) العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٨٥) سورة النساء ١٥٠ ــ ١٥١ .

ووجوب الإيمان بكل رسل الله أمر ينفرد الإسلام بجعله أساساً لا يصح الإيمان بدونه ، فكلهم جميعاً رسل الله جاءوا لهداية البشر بأمر الله . وإنه لمن مخالفة المنطق إذن أن يفرق المرء بينهم أو يؤمن ببعضهم ويكفر بالبعض الآخر ، فهذا شأنه شأن من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض الآخر ، وشأن من يقرأ قوله تعالى :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا مَنُواً لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَانُوةَ ﴾ (٥١). ويكتفى بهذا القدر متغاضياً عن بقية الآية .

وقد صور النبى عَيْضَة علاقته بالأنبياء من قبله تصويراً رائعاً حيث مِقْول :

﴿ إِنْ مَثْلَى وَمَثُلَ الْأُنبِياءَ مِنْ قَبْلَى كَمَثُلَ رَجَلَ بَنِي بِيتاً فأحسنه وأحمله إلا موضع لبنة مِن زاوية (من زواياه) ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ﴾ (١٠٠).

ومن هذا يتضح لنا أن الرسالات السماوية سلسلة متصلة الحلقات تسلم كل حلقة منها إلى التي تليها ، وتكتمل في النهاية بخاتمة هذه الحلقات برسالة سيدنا محمد عيالية كا أراد الله رب العالمين .

#### ٣ \_ الإيمان بالكتب السماوية :

والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بالوحى الذى أنزله الله عليهم لهداية البيشر . يقول القرآن الكريم :

<sup>(</sup>٩٩) سورة النساء ٤٣ .

<sup>(</sup>٦٠) رواه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب ١٨ .

لَّ لَقَدُ أَرْسَلْنَا وَالْمِينَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبُ وَالْمِيزَاتِ لِيَقُومَ النَّاسُ وِالْقِسْطِ الديانات السابقة قد غيروا وبدلوا وحرفوا في الوحى الذي جاءهم من عند الله السابقة قد غيروا وبدلوا وحرفوا في الوحى الذي جاءهم من عند الله ومن هنا كان القرآن الكريم متضمناً ومصدقاً لكل ما اشتملت عليه الكتب السماوية السابقة من حقائق ، وفي الوقت نفسه مهيمناً عليها وحاكماً على ما أصابها على يد أتباعها من تحريف . وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إَلِيْكَ ٱلْكِتَبُ يَالْحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا اللهُ وَلاَتَنِيْعِ مِنَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَتَنِيْعِ اللهِ الْمَوْآءَهُمُ عَمَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْمَحَقِ ﴾ (١١) .

الشُوآءَهُمْ عَمَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْمَحَقِ ﴾ (١١) .

ونظراً لأن القرآن الكريم هو كلمة الله الأحيرة للبشر فقد تكفل الله سبحانه بحفظه وصيانته من أن تمتد إليه يد التحريف أو التغيير أو التبديل ﴿ إِنَّا لَحَنَّ نُزَلِنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَنِفِظُونَ لَهُ ﴿ النَّا لَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الله وذلك حتى يبقى حجة خالدة باقية ما بقيت السموات والأرض ، ينشر نور الله وهدايته في كل مكان بإذن الله .

﴿ قَدْ جَاءَ حُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَثُ مُبِيثُ ﴿ قَدْ جَاءَ حُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَثُ مُبِيثُ ﴿ فَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ م

<sup>(</sup>٦١) سورة الحديد ٢٥ . (٦٣) سورة الحجر ٩ .

<sup>(</sup>٦٤) سورة المائدة ١٦/١٥.

<sup>(</sup>٦٢) سورة المائدة ٤٨.

## إليمان بالملائكة :

ومثلما نحن مأمورون بالإيمان بالرسل والكتب السماوية فنحن مأمورون أيضاً بالإيمان بالملائكة بوصفهم من مخلوقات الله – وهو على كل شيء قدير – فلهم طبيعة تختلف عن طبيعة البشر ، وهم من عالم الملأ الأعلى الذي لا يدرك بالحواس ، وهم مطهرون من الشهوات والميسول والآثام : ﴿ لَا يَعْصُونَ اللّهُ مَا أَمَرَهُم وَيَفَعَلُونَ مَا يُونَ مَرُونَ ﴾ (١٠٠). وقد خلقهم الله قبل خلق الإنسان . وهم يتصرفون في شئون العالم بإرادة الله ومشيئته ، ولا يقدرون على شيء من تلقاء أنفسهم ، ويقومون بالمهام الموكولة إليهم كا أمروا دون زيادة أو نقصان وهم متفاوتون في درجاتهم وفي أعمالهم . ومن هذه الأعمال التسبيح وحمل العرش والنزول بالوحي (وهذه هي مهمة جبريل عليه السلام) والدعاء للمؤمنين وتثبيتهم وكتابة أعمال الإنسان من حسنات وسيئات وغير ذلك من أعمال في عالم الروح وفي عال المادة وفي عالم الإنسان . والإيمان بوجود الملائكة مقرون بالإيمان بالله ورسله وكتبه في آيات

والإيمان بوجود الملائكة مقرون بالإيمان بالله ورسله وكتبه في ايات عديدة في القرآن الكريم . ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَوَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللّهِ

وَمُلَنَيْكِنِهِ، وَكُنْيُهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (١٦).

<sup>(</sup>٦٥) سورة التحريم ٦ .

<sup>(</sup>٦٦) سورة البقرة ٢٨٥ .

## الإيمان باليوم الآخر :

لقد جاءت الديانات السماوية كلها تقول بحياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا ، وهناك شعور لدى الإنسان منذ القدم بأن هذه الحياة الدنيا ماهى إلا مرحلة عابرة تغود بعدها النفس بعد مفارقتها للبدن إلى حياة أخرى \_وكان لهذه العقيدة لدى قدماء المصريين مثلا رسوخ كبير في النفوس جعلهم يحنطون الموتى ، وذهب غيرهم إلى القول بتناسخ الأوراح أو القول بعودة الروح إلى التجرد التام عن المادة .

والعقل السليم لا يمكن أن يقبل مساواة الأخيار بالأشرار والصالحين بالفجار . فهذا ليس من العدل في شيء ، ومن أجل ذلك لابد أن تكون هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة يلقى فيها كل إنساء جزاء ما قدم ، إن خيراً فجزاؤه خيراً وفجزاؤه خيراً فجزاؤه شر . فالحياة الدنيا إذن ليست نهاية المطاف وإنما نهايتها بداية لحياة أخرى .

والإيمان بالدار الآخرة شرط أساسي من شروط الإيمان فهي الدار التي يفصل الله فيها بين الناس أجمعين ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصَلِ مِيقَاتُهُمْ الله يفصل الله فيها بين الناس أجمعين ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصَلِ مِيقَاتُهُمْ الله تعالى أيضاً:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَمْرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مُ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
الصَّلِلِحَتِ سَوَاءً تَغْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ﴿ لَيُ وَخَلَقَ اللَّهُ الصَّلِلِحَتِ سَوَاءً تَغْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ اللَّهُ مَا يَعْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْمُعْلَمُونَ ﴾ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْمُعْلَمُونَ ﴾ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْمُعْلَمُونَ ﴾

<sup>(</sup>٦٧) سورة الدخان ٤٠ .

<sup>(</sup>٦٨) سورة الجاثية ٢١ ـ ٢٢ .

وقد أنكر الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة وحدها \_ أنكروا أن تكون هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة ، يقول القرآن الكريم على لسانهم : ﴿ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا لَا لَهُ مِنَا لَهُ الدَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللِهُ اللْمُو

وسخر المشركون من البعث بعد الموت ، واعتبروه أمراً مستحيلًا ، وقد ذهب أحدهم وهو «أبى بن خلف» إلى النبى عَلَيْتُهُ وأخذ معه عظماً بالياً ظل يفتته أمام الرسول ويقول : يا محمد أترى أن الله يحيى هذا بعد ما قد رم وبلى ؟ فقال له النبى عَلَيْتُهُ نعم ، ويبعثك ويدخلك جهنم ، وقد رد عليهم القرآن في قول الله تعالى :

﴿ أُوَلَعْ يَرَآلِإِنسَانُ أَنَّا

خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَاهُ وَخَصِيمُ مُبِينٌ ﴿ وَهَى رَمِيمُ النَّا مَنَاكَ وَنِينَ عَلَقَةٌ وَالْمَن يُحِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمُ ﴿ وَالْمَعَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

<sup>(</sup>٦٩) سورة الجاثية ٢٤ .

<sup>(</sup>۷۰) سورة يسـ۷۷/۷۷ .

فالبعث ليس بالأمر العسير . والله الذي خلق هذا الوجود من العدم ، ولم يمسه تعب ولا نصب لقادر على أن يعيد خلق الناس ويبعثهم جميعاً ، وهذا البعث أسهل عليه من الخلق الأول كما يقول القرآن أيضاً ﴿ وَهُوَا لَذِي يَبْدُو أُو أَلْفَا لَهُ مَا يَعْمِيدُهُ وَهُو الْهُونُ عَلَيْهِ ﴾ (٧١).

ولاشك أن الإيمان بالدار الاخرة يتضمن الإيمان بالقيم الحلقية والمثل العليا ، لأنه إذا لم تكن هناك دار أخرى بعد هذه الحياة الدنيا فليس هناك إذن أى معنى للإلتزام بالقيم الحلقية أو المثل العليا . وهكذا نجد أن عقيدة الإيمان بالدار الآخرة لها دور كبير في صلاح المجتمع والتزامه بالقيم وتمسكه بمبادىء الأخلاق القويمة ، كما أنها من ناحية أخرى تبعث في النفوس الأمل ، وتملأ قلوب المظلومين بالثقة في عدل الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . يقول الله تعالى في ذلك :

القِسطَ لِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ فَلَا نُظَلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ مِثْقَالَ مَثْقَالًا مَعْنَ فَلَ اللهُ اللهُ مِنْ فَرَدُلِ أَلْيَنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيدِن ﴾ (أن). وعندئذ يفصل الله بين الناس ويلقى كل إنسان جزاء ما قدم ، ويسعد المتقون ويساقون إلى الجنة ، ويشقى الكافرون ويساقون إلى النار:

﴿ وَمَارَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٢٢).

<sup>(</sup>٧١) سورة الروم ٢٧ .

<sup>(</sup>٧٢) سورة الأنبياء ٤٧ .

<sup>(</sup>٧٣) سورة فصلت ٤٦ .

## ٦ ـ الإيمان بالقضاء والقدر :

ينبنى الإيمان بالقضاء والقدر على الإيمان بالله ـ عز وجل ـ وبأسمائه الحسنى ، وصفاته الكاملة التى من بينها علمه الواسع المحيط بكل شيء ، وإرادته الشاملة ، وقدرته الكاملة . فهو ـ سبحانه ـ فعال لما يريد ، قدّر الأشياء في الأزل وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده ، وعلى صفات مخصوصة ، فهي تقع حسب ما قدرها سبحانه .

ويمكن تعريف القدر بأنه ( النظام المحكم الذى وضعه الله لهذا الوجود ، والقوانين العامة ، والسنن التي ربط الله بها الأسباب بمسبباتها (٧٤).

ولا يجوز لعاقل أن يركن إلى التواكل اعتماداً على عقيدة القضاء والقدر فلا يسعى فى رزقه ولا يعمل لغده مادام كل شيء قد قدره الله فى الأزل . فالقدر أمر محجوب عنا لا نعرفه فهو غيب ، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله :

يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْمِهِ عَلَىٰ عَيْمِهِ عَلَىٰ عَيْمِهِ عَلَىٰ عَيْمِ عِلَىٰ غَيْمِهِ عَلَىٰ عَيْمِ عَلَىٰ غَيْمِهِ عَلَىٰ عَيْمِ عَلَىٰ غَيْمِهِ عَلَىٰ عَيْمِ عِلَىٰ الْحَالَ الْحَالِ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَيْمِ عِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَيْمِ عَلَىٰ عَيْمِ عَلَىٰ عَيْمِ عِلْمَ عَلَىٰ عَيْمِ عِلَىٰ عَيْمِ عِلَىٰ عَيْمِ عِلَىٰ عَيْمِ عِلْمَ عَلَىٰ عَيْمِ عَلَىٰ عَيْمِ عِلْمَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَيْمِ عَلَىٰ عَيْمِ عَلَىٰ عَيْمِ عِلْمَ عَلَىٰ عَلَيْمِ عَلَىٰ عَيْمِ عَلَىٰ عَيْمِ عَلَىٰ عَلَيْمِ عَلَىٰ عَيْمِ عِلَىٰ عَلَيْمِ عَلَىٰ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَىٰ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَىٰ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَىٰ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَ

<sup>(</sup>٧٤) العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص ٩٥ ، انظر أيضاً عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي ص ١١٥ وما بعدها ــ الدوحة ١٩٨٣ . (٧٥) سورة الجن ٢٦ .

فالإيمان بالقضاء والقدر إذن ليس قيداً على حركة المؤمن صحيح أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ علم في الأزل ما الذي سيختاره كل فرد من أفراد البشر بمحض إرادتهم \_ فليس هناك إكراه ، ولهذا كان أمراً طبيعياً وعدلا أن يجازى كل امرىء على ما عمل : ﴿ مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ وَهِينَةُ : ﴿ مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكُنْسَبَتْ وَهِينَةُ : ﴿ مَاكُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ﴾ (٧١) \_ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَ رَهِينَةُ : ﴿ وَهَا لَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

كان هناك إجبار محض لما كان هناك مكان للمسئولية ، ولكن لما كان هناك ثواب وعقاب بكان ذلك نتيجة للمسئولية : مسئولية التكليف التى حملها الإنسان .

ومن أجل ذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يقترف الإنسان السيئات ويفعل المعاصى ، ثم يقول هذا قضاء الله ، وهذا أمر قدره الله على فلا حيلة لى فى ذلك ، ومن الأمثلة التى تروى فى هذا الصدد ما ورد أن عمر بن الخطاب أتي له بسارق فقال له عمر : لم سرقت ؟ فقال الرجل : قضاء قضاه الله على ، فأمر عمر بقطع يده وجلده . فروجع عمر فى ذلك إذ عاقب الرجل بأكثر مما يستحق ، فحد السرقة هو القطع فقط أما الجلد فأمر زائد لا مبرر له ، فقال عمر : القطع للسرقة والجلد للكذب على الله ، إذ من أين للسارق أن يعلم أن الله قد كتب عليه ذلك .

<sup>(</sup>٧٦) سورة البقرة ٢٨٦ .

<sup>(</sup>۷۷) سورة المدثر ۳۸ .

وقد ورد فى الأثر: (مثل علنم الله فيكم كمثل السماء التى أظللتكم والأرض التى أقلتكم ، فكما لا تستطيعون الحروج من السماء والأرض ، كذلك لا تستطيعون الحروج من علم الله ، وكا لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب كذلك لا يحملكم علم الله ) .

فالإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام لا يدفع إلى السلبية ، ولا يمنع المسلمين من الأخذ بالأسباب ، ولا يحملهم على التحلل من مسئولية التكليف ، ولا يحملهم على عيشة التواكل والتمنى الفارغ ، ولا يحملهم على عيشة التواكل والتمنى الفارغ ، ولا تشكل هذه العقيدة عقبة في طريق تقدمهم وازدهارهم كا يزعم خصوم الإسلام .

ولنا أسوة حسنة فيما كان يفعله الرسول عَلَيْتُنَا وصحابته والتابعون . لقد فهموا الحياة وعاشوها سعياً وكفاحاً وجهاداً متواصلًا فلم يتواكلوا أو يكسلوا .

يروى أن عمر بن الحطاب زأى قوماً قابعين في المسجد بعد الصلاة بدعوى التوكل على الله ، فقال لهم قولته المشهورة (لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقنى ، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة . وإن الله تعالى يقول: ﴿ فَإِذَا قَضِيلَتِ ٱلصَّلَوْقُ وَهِبَا ولا فضة . وإن الله تعالى يقول: ﴿ فَإِذَا قَضِيلَتِ ٱلصَّلَوْقُ فَانْتَشِ رُوا فِي ٱللَّهِ مُوا مِن فَضَلِ ٱللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

<sup>(</sup>۷۸) سورة الجمعة ١٠.

فالقضاء والقدر \_ كما يقول المرحوم الشيخ شلتوت \_ ليسا سوى « النظام العام الذى خلق الله عليه الكون ، وربط فيه بين الأسباب والمسببات ، والنتائج والمقدمات ، سنة كونية دائمة لا تتخلف ، وكان من بين تلك السنة أن خلق الله الإنسان حراً في فعله مختاراً غير مقهور ولا مجبور »(٢٩).

فلا يجوز لأحد أن يعتذر عن التقصير فى واجب بالقضاء والقدر ، إذ لو صح هذا لبطلت التكاليف ، وكان بعث الرسل وإنزال الكتب والوعد بالثواب والعقاب عبثاً وباطلًا ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

<sup>(</sup>٧٩) الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت ص ٥٠ دار الشروق ١٩٨٣ .

# القهرس

| نحة | الصف                                    | الموضوع                        |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ٣   | نية                                     | الطبيعة إلانسانية والنزعة الدب |
| 11  |                                         | أصالة النِّزعة الدينية         |
| 14  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | الإيمان ضرورة حياتية           |
|     | *************************************** |                                |
| 17  |                                         | مُفهوم الدين                   |
| 17  | •                                       | وحدة الدين                     |
| **  |                                         | شمولية الإسلام ووسطيته         |
|     | •••••                                   |                                |
| 44  |                                         | التوحيد الخالص                 |
| 40  |                                         | الإيمان بالرسل                 |
| ۳۸  |                                         | الإيمان بالكتب السماوية        |
| ٤.  | ••••                                    | الإيمان بالملائكة              |
| ٤١  | •••••                                   | الإيمان باليوم الآخر           |
| ٤٣  | *************************************** | الإيمان بالقضاء والقدر         |



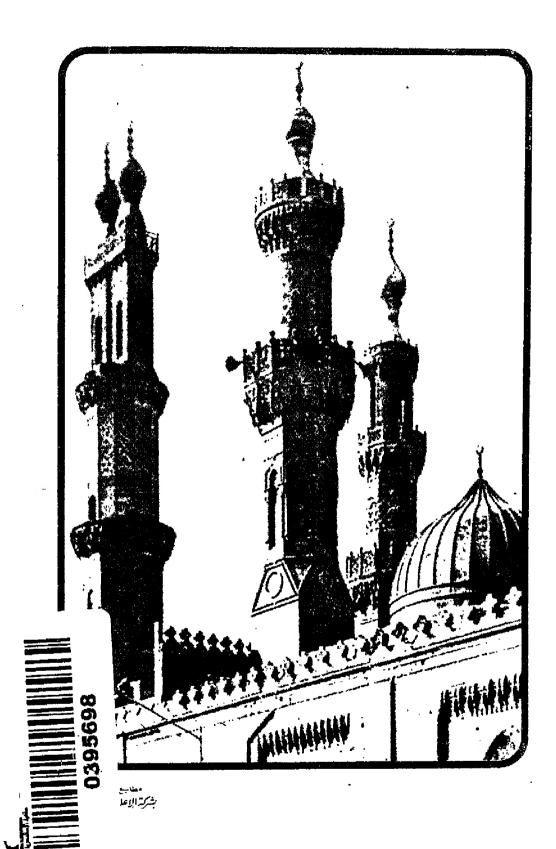